

كان إبراهيم صبيًّا ، وكان يرى أباه وأهلَـه وقومَـه يصنعونَ أصناما مـن الحجـر ثـم يعبُدونها ؛ وهـو لا يعرف إنْ كانت هذه الحجارةُ آلهةً أم لا !!

فلما كبر وصار فتى ، فكر فى نفسه ، وقال : هذه الأصنام أصلها حجارة ، وأنا أعرف هذا ، وهى تُصنع أمامى من الحجارة ، فكيف تكون آلهة !؟ . وهل الإنسان هو الذى يصنع إلاهه ، أم الإله هو الذى يصنع الإنسان !؟ ، لا بد أن الله الذى خلقنا شىء آخر غير هذه الأصنام ، ولا بد أن أبحث عنه حتى أجده ، وأشكره وأصلى له . ومن هذا الوقت صار يبحث عن الله الذى خلق الإنسان .

وفي ليلة من الليالي كان جالسا وحده يفكر ا ويقول لنفسه : مَن هو الله ؟ وأين هو يا تُرَى ؟ و فجأةً لمَّعَ أمامَ نظره في السماء كوكب براق، فنهض واقفا ، وأشارَ بيديه إلى الكوكب وهو فرحان، وقال: هذا ربِّي لقد وجدُّتُه؛ إنه يلمَع في السماء من بعيد . إنه جميل وليس مثل الحجارة التي يقولون إنها آلهة . وهو لا يتكسَّرُ مثل هذه الأحجار . وراح يصلى لهذا الكوكب وهو منشرخ الصدر، ويقول: الحمد لله الذي وجدته في السماء مضيئا لامعًا جميلا . ولكن هذه الفرحة لم تتم ؛ فقد نظر إبراهيم فوجد الكوكب اللامع قد غاب ، واختفى عن نظَره ، ولم يعد يراه ، فصـرخ : يا إلَهي !.. يا إلَهي . أين تذهب وتتركني هنا وحدى، وقد ظللتُ أبحثُ عنكَ أياما ولياليَ حتى وجدتُك . لا تغب يا إلَهى . استمع إلى صُراخى . يا رب .. يا رب .. ولكن الكوكب لم يسمعُ ولم يرجع ! عندئذ قال إبراهيم : لا . ليس هذا إلَهى . إنه يأفَلْ ( أى يغيب ) وأنا لا أحب الآفِلين . ومَضى يبحَثُ عن الله من جديد .

## ٣

ومرَّت الأيامُ والليالي وإبراهيمُ يبحث . يبحث في كل مكان . في الجبالِ والوديان . وفي السماءِ وفي الأرض . وينظر هنا وهناك . ولكنه لا يرَى الله . وفي ليلةٍ جلَسَ وحَدَه حزينا يفكر . وفجأة ظهر القمرُ مستديرًا كاملا فأنارَ الدنيا حولَ إبراهيم . فانتبَهَ فرأى القمر بازغا . قال : هذا ربِّي ! فكيفَ لم ألتفِت إليه من قبلُ يا تُرى ، وهو يطلعُ فينيرُ الظلامَ .

ویملاً الدنیا بالنور. وهو جمیل وعال فی السماء . ونوره یذهب الی کل مکان . وراح إبراهیم یصلی وهو فرحان . یحسب أنه وجد الله الذی کان یبحث عنه من زمان . لکن هذه الفرحة لم تتم . فقد نظر إبراهیم فوجد القمر یمیل شیئا فشیئا نحو المغیب . ولما بدأ یهبط ویغیب زعق إبراهیم : یا المهی لا تغب وتترکنی فی الظلام وحدی . ابق یا الهی فی السماء حتی أذهب إلى أبی وأخبره أننی وجدتك . ابق یا الهی فی السماء حتی أذهب إلى أبی وأخبره أننی وجدتك . ابق یا الهی .

ولكن القمر كان قد غاب ، وترك إبراهيم وحده في الظلام . وبكي إبراهيم ، وهو يقول :

\_ إنه لم يكن إلَهي . لقد أفَلَ وغاب . وإذا كان ربِّي لا يُعَرِّفني طريقَه ، فسأبقى ضالاً لا أراه .

ثم أخذ نفسه وعاد إلى دار أبيه ، متألما حزينا .

كان الجو صيفا . فنام إبراهيم على سطح الدار ، واستيقظ مبكرا قبل طلوع الشمس ؛ يفكِّر في الله ، وأين يكون . وفجأةً أشرقت الشمسُ من الشرق كأنُّها كرةٌ ملتهبةٌ ضخمة . فهتف إبراهيم : هذا ربِّي هذا أكبر. هذا ربى الذي يُرسلُ الضوءَ والحرارة ، فيَنْبُتُ الزرع، ويَدْفَأ الناس، وتصير الدنيا كلها نورا. هذا ربى وقد وجدُّتُه أخيرا. فالحمد لله ... الحمد لله . وراح أبراهيم يُصلِّي وهو فرحان . ثم خرج إلى الشوارع وإلى الحقول وإلى الجبال ؟ ليرى النور والحرارة في كل مكان وفي كل جهة يُوَجِّه وجهَهُ للشمس ويصلِّي ، ويقول : الحمد لله . لقد و جدتُك يا إلَهي . الحمد لله .

ولكن هذه الفرحة لم تتم . فإن الشمس قد

أخذَت تميلُ للغروب ، واصْفَرَّت وضَعُفَتِ أشعتها . ولمًّا غابت عن القرية ، خرج إبراهيم يجري إلى الحقول ، فوجد آثار الأشعة لا تزال باقية فيها . ولكن بعد قليل اختفت الشمس وراء الجبل، فجرى إبراهيم وصعد الجبل ، فوجد آثار الأشعة لا تزالُ باقية فيه . ولكن بعد قليل اختفت هذه الأشعةُ أيضا . وأظلَمت الدنيا كلُّها حول إبراهيم . وهو وحيد . عند ذلك قال إبراهيم : لقد وجدتُ اللَّه : إن الله ليس هو الأصنام وليس هو الكواكب، وليس هو القمر، وليس هو الشمس .

اللَّه الذي خَلَقني موجود ، ولكني لا أراه .

موجود فى كل مكان ، وقادر على خلق كل شىء ولكن لا أقدر أن أراه . هذا هو الله . وراح يُصلّى فوق الجبل وحيدا ، وقلبُه لا يخاف . عاد إبراهيمُ إلى دارِ أبيه هادئا في هذه المرة ، فنام مستريحَ البال . وفي الصباح وجدَ أباهُ يصلّي أمامَ الأصنام ، فانتظر حتى انتهى أبوهُ من صلاتِه وذهب إليه يُكلّمه في عِبادة اللّه وعِبادةِ الأصنام . ودار بينهما هذا الحديث .

\_ ﴿ يَا أَبَتِ لِـمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبَصِر وَلَا يُغنى عَنْكَ شَيئًا ؟ ﴾ .

ــ هذه آلهتي وآلهةُ آبائي .

پا أبتِ إنّى قد جاءنى من العِلْمِ ما لم يأتِك فاتَبعْنى أَهْدِكَ صِراطًا سويًا ﴾ .

\_ ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعبُد الشيطان ، إِنَّ الشيطانَ كَان

للرحمنِ عَصِيًا . يا أَبَتِ إِنَى أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرحمن ، فتكونَ للشيطان وليًّا ﴾ .

\_ أسمعُك تتحدث عن الرحمن ، فمن هو الرحمن ، فمن هو الرحمن هذا الذي تحدثني عنه ؟ ، وهل كفرت بآلِهَتي وكرهتها يا إبراهيم ؟

\_ إِنَّ الرحمن هو اللَّه الواحدُ الأَحَد ، وقد هدانــى الله ، فعَرَفْتُه بعد أن بحثْتُ عنه في كلِّ مكان .

\_ اذهب . اذهب عنى . وإذا لم تذهب فسأقتُلُكَ قتلا . اذهب بعيدا عنى . قلت لك !

\_ ﴿ قال : سلامٌ عليك . سَأَستَغْفِرُ لَكَ رَبِّى إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ .

كال الراهيم، ع راي اللك يحيى ويُصِب إ

ذهبَ إبراهيمُ إلى المَلِك والكُبُراء الذين معه ، وهم جالِسُونَ أمامَ الأصنام في المعبَد يُصلُّون . ليُعْلِمَهُم أنَّ هذه الأصنامَ ليست آلهـة ، وأنها لا تنفَعُ ولا تضُر . وأنَّ اللَّه الذي يجبُ أن يعبدوه هو الذي خلقَ السمواتِ والأرض ، وخلَقَ الناسَ وخلقَ كلَّ شيء . ﴿ قال : ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها ﴾ . ﴿ قال : لقدْ كنتم أنتم و آباؤكم في ضلال ٍ مُبين ﴾. ﴿ قالوا : أَجِئْتنا بِالحقِّ أَم أنت من اللاعبين ﴾. ﴿قال: بل ربُّكم ربُّ السَّموات والأرض الَّذي فَطُرَهُنَّ ( يعني خلقهن ) وأنا على ذلك من الشاهدين ﴿ .

قال الملك : \_ ماذا يصنعُ ربك هذا في الدنيا ؟ قال الملك : \_ ماذا يصنعُ ربك هذا في الدنيا ؟ قال إبراهيم : ﴿ ربِّى الذي يُحيى ويُميت ﴾ . قال : ﴿ أَنَا أُحيى وأُميت ﴾ .

ثم أمرَ بإحضار رجلين من الفقراء فحضرا وأمر السياف أن يَضرب عُنُق أحدهما ويترك الآخر . ثم التفت إلى إبراهيم قائلا :

\_ أرأيت ؟! لقد أمَتُ واحدًا وأحيَيْتُ الآخر! ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيم : إِنَّ اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مَنْ المشرق فأتِ بِها مِن المغرب! ﴾ .

عند ذلك بُهِتَ الملكُ ، ولم يستطع الإجابة فقال الأتباعه : أبعدوا هذا الرجل عنى . فطرده الحرسُ بالقوة بعيدا .

## ٧

وصبر إبراهيم حتى انصرف القوم من المعبد وجاء فأس كبيرة ، وراح يضرب الأصنام يمينا وشمال ، ولم تمض ساعة حتى كانت الأصنام كلها قد تحولت فتاتا ؛ إلا أكبر الأصنام فلم يُحَطِّمُه إبراهيم ، بل تركه واقفًا

وحده ، ووضع الفأْسَ في عنقه وتركـه ومضـَـي ونـامَ مطمئنا.

وفى الصباح جاءَ الملكُ والقومُ إلى المعبَدِ يصلُّون ، ونظروا فوجدوا الآلهةَ كلها مفتَّتة ، والأرضَ مملوءَةً بقطع الأحجار .

قالوا : ﴿ مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتِنَا ؟ ﴾ .

قال بعضهم: سمِعنا بالأمسِ فتى يُقال له إبراهيم، يُهَدِّدُ بأنه سيحطمها. قالوا: فَأْتُوا به أمامَ الناسِ ليكونوا شاهدينَ على جريمته الكبيرة. وجاءُوا به، فسألوه:

﴿ قَالُوا : أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بَآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ ؟ ﴾ ، ﴿ قَالُوا : بِلَ فَعَلَـهُ كَبِيرُهُم هَـذَا ﴿ وَأَشَــارَ بِإِصْبَعِــهُ الْأَكْبَرِ ﴾ ، فاسألوهم إن كانوا يَنْطِقُونَ ﴾ .

قالَ بعضُهم: يظهر أنه صادِقٌ فيما يقول وأنه مظلوم . ولكنهم رجعوا فقالوا : لقد علمتَ أنَّ هؤلاءِ لا ينطقون . فكيف نسألهم وهم لا يتكلمون ؟!
قال : وإذا كانوا لا يتكلمون ، ولا يقدرون أن
يحموا أنفُسَهم من التكسير ، فكيف تعبدونهم ؟
﴿ أَفَتعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا
يضُرُّكم ؟ ، أف لكم ولما تعبدون من دون الله ،
أفلا تعقلون ؟ ﴾ .

﴿ قالواحَرِّقُوهُ وانصروا آلهتَكُم إن كنتم فاعلين﴾ . ٨

أمر الملك بالقبض على إبراهيم وحَرْقِه ، فأمسكوه وبعثوا الحطابين لجمع الحطب وفروع الأشجار الجافة ، وجمعوا أكوامًا كشيرة منها وأشعلوا فيها النار .

The this cambines side you

إيراميه يصلي الموصير في وسنط النار السم

وعَرَف الناسُ في جميعِ الجهاتِ بميعاد حرْق إبراهيم فتجمَّعوا جموعا كثيرة، ليشاهدوا هذه الحادثة العظيمة، ووقفوا حولَ النار من بعيد.

ولما اشتعل الحريق وصارت له حرارة شديدة ، لا يُطيقُها الناس ، جاء أربعة من الرجال الأشداء ، فوضعُوا إبراهيم في المنجنيق ، وقذفُوا به في النار ، فوقع في وسطِها . فهاص الكفار وزاطوا ، وقالوا : ذهب إبراهيم إلى النار التي كان يقول لنا إنكم ستدخلونها . هاهاها .

قال الله تعالى : معا بول الما المعروة والما

﴿ يَا نَارُ كُونَى بَرُّدًا وسلاما عَلَى إبراهيم ﴾ . وما يشعُرُ الكفارُ إلا وإبراهيم جالسٌ في وسطِ النار ، والنارُ لا تَمَسُّهُ بسوء . ونظر بعضهم فوجَدَ إبراهيم يصلّى لله وهـو في وسَـطِ النار . فلـم

يصدِّقوا . وفركوا أعينهم وعادوا ينظَرون .

إنه حيُّ لم تُحْوِقْه النار ! عجيبة !

لا تقولوا هذا يا ناس ، كيف لا تحرقه هذه النيرانُ الشديدة ؟ ، وحق الآلهة : إنه لحيّ ، انظروا ، ها هو ذا يُصَلِّى ! ، إى والله إنَّهُ يُصَلِّى !

حذا شيطانُ . شيطان لا تحرقه النار . هيا بنا

- هذا شيطان . شيطان لا تحرف النار . هيا بنا اجروا اجروا وابتعدوا عنه ؛ لئلا يحرقكم . وهربوا جميعا .. ولكن الله أهْلَكُهم ، ولم يُنْج إلا إبراهيم الذي هَجَرَ البلدة كلها وذهب بعيدا .

فلماهُنَّ إبراهيم ، فيذا الطيورُ الأربعة تأتي إلى تمش علي أرخلها كما كالت من قبل حيًّا .

قال: أست أن الله على كل شيء ودير .

وفى مرَّة خَطَرَ على بال إبراهيمَ أن يسألَ ربَّه: كيفَ يُحيى الموتى بعد موتِهم ويبعثَهم يومَ القيامة ؟ قال: ﴿ أَوَ لَم تَوْمِن ؟ ﴾ .

قال: ﴿ بَلَى ، ولكنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبى ﴾ . فَأَمَرهُ اللّه أَنْ يَأْتِيَ بَأَرِبِعَةِ طَيُور فَيَذَبَحَهَا ويقطَعَهَا . بعد أَن يعرِفَ شكلَها تماما ، ويضَع على كلِّ جبل جزءًا منها . ففعلَ إبراهيمُ ذلك .

ثم قال له الله: ﴿ ادعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعِيا ﴾ . فدعاهُنَّ إبراهيم ، فإذا الطيورُ الأربعة تأتى إليه تمشى على أرجُلِها كما كانت من قبل حية . قال : آمنْتُ أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير .